آيات وقصت

رَبَا خِيْرُ الْبُيْوِيْنِيْ أَوْلِيْجَالِيْ

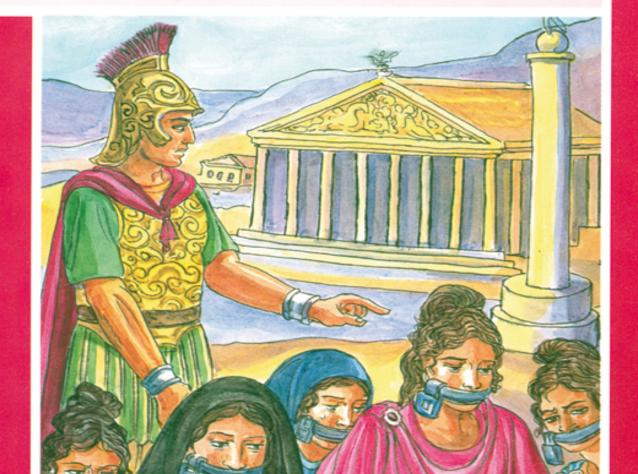

أطفالنا في رحاب القرآن الكريم





رزق هيبة

## ڒٛڟڡؘٵڵؙٵڣ۬ۯۼٙٵێؚٵڵؚڡڗٳۤڹ۠ٳڵڰؚڮۻؽ ؠٙيتۥڡٙٮۃ



# رَبَا خِيزَ الْبُيْقِ مِينَا أَوْ الرِّجُوالِيُ

## رزق هيبة

#### ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۶ شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة
 ۲۲۷٥۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷٥۲۹۸۶
 ۲ أ شارع جواد حسنى – ت: ۷۳۹۳۰۱۶۷
 www.darelfikrelarabi.com
 INFO@darelfikrelarabi.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

### «أو لادنا»

أمانة غالية، نعمة اللَّه، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة.. وهذه السلسلة:

- تربِّى أولادَنا تربية إِسلاميَّةً تعتمدُ عَلَى هُدًى مِنْ كِتابِ اللَّه ((القرآن الكريم) تعرِضُ القصصَ على حسَبِ ترتيب المصْحَف لتكوِّنَ في النهاية ((التفسير القصصي القصصي القرآن الكريم للناشئين) وهمْ في حَاجَة ماسَّة إلَى هذا التفسير الذي يَصِلُهمْ بماضِيَهُمْ العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرِهمْ ومُسْتَقْبَلِهِمْ.

- وفي هذه الطَّبعة الجَديدة حَرصْنَا أَنْ تكونَ الفائدةُ أكبَر، فقدَّمنا في آخرِ كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَّيْنِ. الشَقُّ الأوَّلُ عدَّةُ أَسْئِلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَة ويتأمَّلُ القصَّة جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلَة، فتستقرَّ المَعانِي في ذهْنِه، ويزيدَ عِلْمًا بمَا فيها مِنْ قِيمَة دينية هي الثمرةُ التي نَرْجُوْهَا مَن نشْر هذه القصص .

- أما الشقُّ الثاني من الملحَقِ فهو دُروسٌ في قواعد اللغَة العربيَّة «علم النَّحْو» إِذا تَتبَّعهَا القَارِئُ دَرْسًا بَعْدَ درس من بدايَة السِّلْسلة إِلَى آخِرِهَا يَصِيرُ عَلَى عِلْم بالحدِّ الأَدْنَى مِنْ قواعِد النحوِ التِي لا يَنْبَغِي لقَارِئَ أَنْ يجهَلَها، فيستقيمَ لسَانُهُ، وتسلَمَ قراءَتُهُ مِنَ اللَّحْن والخَطَأ..

وبهذه القصص وما يَتبَعُها من دُروس في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فَائدة مزدوَجَة، منْ قيم دينية ومعرفة بقواعد لغتنا، وَهُو مَا يَنْبَغى أَنْ نرَبِي عَلَيْه أَجْيَالَ أَبْنَائِنَا القَادمة. . فنستعيد مجد الماضي عَلَى أَسُس مِنْ حَضَارَة المسْتَقْبَلِ . . ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواَجَنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُن واَجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنْ اللهُ اللهُ



#### معانى الكلمات:

(٥٦) **مالا يعلمون**: الأصنامُ التي يعبُدها المشركونَ مِنْ دُونِ اللَّه، وهُم لا يعلَمُونَ أنها لا تنفعُ ولا تضرُّ، ولا تُفِيدُ البشرَ في شَيءٍ.

نصيبًا: جُزْدًا مما رزقَهُم اللَّهُ، يَتَقَرَّبُونَ بهِ إِلَى أصنامِهِم.

تَاللَّهِ: قَسَمٌ مَبْدُوء بحَرف التَّاء، وهو أحدُ أحرُف الجَرِّ، يَخْتَصُّ بصيغَة القَسَم بلفظ الجُلالة فقط (اللَّه).

تَفْتَرُونَ : تَكذِّبُونَ وتَدَّعُونَ على اللَّهِ شيئًا هوَ مُنَزَّةٌ عَنْهُ، سُبحانَهُ وتعالَى.

- (٥٧) ويجعلون لله البنات: كانت قبائلُ مِنَ العَرَبِ تَزْعُمُ أَنَّ المَلائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ، وَهُمْ فَي الوَقْت نَفْسه لا يُحبُّونَ أَنْ يَكُونَ لَهُم بَنَاتٌ.
  - ولَهُمْ ما يشتهون: يُحِبُّونَ أن يكونَ أولادُهُمْ مِنَ الذُّكُورِ، وتِلْكَ قِسْمَةٌ غَيرُ عادِلَةٍ.
- (٥٨) بُشِّرَ أَحَدُهُمْ: جَاءَتْهُ بِشَارَةٌ، وَالبِشَارَةُ هِيَ الخَبَرُ الَّذِي يَظْهَرُ أَثَرُهُ علَى بَشَرَة الإِنسانِ – أي جِلْدِهِ – مِنْ بَهْجَة وسُرورٍ، وَقَدْ يكونُ الخبرُ غَيْرَ سَارٍ فيكونُ أثَرُهُ مُحْزِنًا.
- ظَلَّ وجْهُهُ مُسْوَدًا: صَارَ وَجْهُهُ أَسْودَ، ولَيْسَ المَقْصُودُ هُوَ السَّوادُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ البَيَاضِ، ولَكِنَّ المَقْصُودَ هُوَ التَّغَيُّرُ الَّذي يَعْتَرى الوَجْهَ بسَبَب سَمَاع الإِنسَان خَبَرًا سَيِّئًا.
- كَظِيمٌ: مُمْتَلِئٌ بِالغَمِّ والكَدَرِ، وكَأَنَّهُ قِرْبَةٌ قَد امْتلات ْ وَرُبِط فَمُهَا، وَالكَظَامَةُ هِيَ الرِّبَاطُ اللَّبَاطُ اللَّذِي يَشُدُّ فَمَ القرْبَةَ.
- ( ٥٩ ) يَتُوارَى مِنَ القَوْمِ: يَخْتَفِى عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ خَجَلاً مِنَ العَارِ الَّذِي لَجَقَهُ عِنْدَمَا ولدَتْ لَهُ بِنْتُ.
- أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونَ: هَلْ يَتْرُكُ البِنْتَ المَوْلُودَةَ حَيَّةً وَيَصْبِرُ عَلَى العَارِ الَّذِي تَزْعُمُ العَرَبُ أَيُّمُ العَرَبُ أَنَّهُ لَحِقَ بِهِ بِسَبَبِ مِيلادِهَا، وَيَرْضَى بِالهَوَانِ بَيْنَ النَّاسِ.
- أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّراب: أَمْ يَدْفِنُ هَذِهِ البِنْتَ فِي التُّرَابِ وهِيَ حَيَّةٌ، وَيَئِدُها كَمَا يَفْعَلُ الجُهَلاءُ الَّذينَ يَخَافُونَ العَارَ والفَقْر.
- سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ: إِنَّ هذَا الحُكْمَ الَّذِي يَحْكُمُونَ بِهِ فِي هَذِهِ القَضِيَّةِ حُكْمٌ سَيِّةٌ؛ لأنَّ أَمْرَ الإِنْجَابِ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، يَهَبُ لَمِنْ يَشَاءُ إِنَاثًا ويَهَبُ لَمِنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ.

بَدَأَتِ الأَسْرَةُ سَهُرْتَهَا المُعْتَادَةَ فِي رِحَابِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَوَضَعَ أَشْرَفُ كَتَابَ اللَّه بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ يَتْلُو آياتَ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى نِهايَةِ الاَّية التَّاسِعَة والخمْسين، وَعِنْدَهَا قَالَ الوَالِدُ: صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ، وَأَتْبَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: لِنَقَفْ هُنَا وَقْفَةً مَعَ آخِرِ آية تَلاها أَشْرَفُ، وَنَتَأَمَّلْ هَذِهِ التَّصَرُفَاتِ بِقَوْلِهِ: لِنَقَفْ هُنَا وَقْفَةً مَعَ آخِرِ آية تَلاها أَشْرَفُ، وَنَتَأَمَّلْ هَذِهِ التَّصَرُفَاتِ الْعَجِيبَةَ النَّتِي كَانَ المُشْرِكُونَ يَفْعَلُونَها، ويَحْكُمُونَ عَلَى الأَشْيَاءِ بِأَهْوَاتِهِمْ، وَيُعَانِدُونَ حَكْمةَ اللَّه فِي خَلْقِه، فَيَرْعُمُونَ أَنَّ لِلَه أَوْلادًا مِنَ المَلائكَة، وَهَوَلاءِ الجَاهِلِينَ عُلُواً كَبِيرًا، وَهؤلاءِ الجَاهلُونَ، فِي الأُولادُ إِنَاثٌ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ زَعْم الجَاهِلِينَ عُلُواً كَبِيرًا، وَهؤلاء الجَاهلُونَ، فِي الوَقْتِ نَفْسِه، لا يُحبَّونَ أَنْ يَكُونَ لَهُم أُولادٌ بَنَاتٌ، وَيَكْرَهُ الوَاحِدُ مَنْهُم أَن الوَقْتِ نَفْسِه، لا يُحبَّونَ أَنْ يَكُونَ لَهُم أُولادٌ بَنَاتٌ، وَيَكْرَهُ الوَاحِدُ مَنْهُم أَن الوَقْتِ نَفْسِه، لا يُحبَّونَ أَنْ يَكُونَ لَهُم أُولادٌ بَنَاتٌ، وَيَكْرَهُ الوَاحِدُ مَنْهُم أَن الوَقْتِ نَفْسِه مُن لا يُحبَّدُونَ أَلَيْ مَن الغَقْرِ عِنْدَمَا تُشَارِكُهُ يَعْلَمُ أَنْ يُدَافِعُ عَنْهَا وَيُنْقَذَهَا مَنَ الأَسْرِ، وَخَوْفًا مِنَ الفَقْرِ عِنْدَمَا تُشَارِكُهُ بَيْتَجْنَ شَيْعًا، وَلَيْسَ مِنْ طَبِيعَتِهِنَّ القُدْرَةُ عَلَى العَمْلُ وَالكَسْب.

قالَ أشرفُ: صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ، حَقَّا، إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ تَلْفِتُ النَّظَرَ إِلَى أَشْ النَّطَرَ إِلَى أَشْ يَاءَ كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ العَقْلَ السَّلِيمَ وَالتَّفْكِيرَ المُسْتَقِيمَ يَضَعُهَا فِي أَدْنَى مَكَانٍ مِنَ الجَهْلِ وَالغَبَاءِ.

قالَ الوَالِدُ: هَذَا صَحِيحٌ، وَلْنَتَأُمَّلْ هَذَا الكَوْنَ لَوْ كَانَ كُلُّ سُكَّانِهِ رِجَالاً فَقَطْ، لَيْسَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ، أوْ نِسَاءٌ فَقَطْ لَيْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ النَّسْلُ وَالتَّوالُدُ، وَكَيْفَ تَأْتِي ذُرِيَّةٌ تَعْمَلُ عَلَى تَعْمِيرِ الكَوْنِ الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ، وَقَدَّرَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ إِسْكَانِ ذُرِّيَّةِ آدَمَ فِيهِ، وَتَوالُدِهِمْ فِي أَجْيَالٍ يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا إِلَى آخر الزَّمَان؟.

قَالَتْ إِيمَانُ: بِالنِّسْبَةِ إِلَى قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَيْسَ هُنَاكَ مُسْتَحِيلٌ، وَلَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَعْمُرَ الكَوْنَ بِرِجَالٍ فَقَطْ، أَوْ بِنِسَاءٍ فَقَطْ لَنَفَذَتْ إِرَادَةُ اللَّهِ بِطَرِيقَةِ مَا.

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا حَقُّ، وَلَكِنْ لَوْ تَأُمَّلْنَا بَدِيعَ صُنْعِ اللَّهِ، وَحِكْمَتَهُ فِي خَلْقِهِ لَوَجَدْنَا ظَاهِرَةَ الثُّنَائِيَّةِ وَاضِحَةً فِي أَكْثَرِ المَخْلُوقَاتِ.. فَاللَّيْلُ والنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ، وَالأَنْقَى، وَفِي الإِنْسَانِ الرَّجُلُ وَالقَمَرُ، وَالأَنْقَى، وَفِي الإِنْسَانِ الرَّجُلُ وَالقَمَرُ، وَالأَنْقَى، وَفِي الإِنْسَانِ الرَّجُلُ وَالمَّرْأَةُ، حَتَّى النَّبَاتُ فِيهِ الذُّكُورَةُ والأُنُوثَةُ، وَهَذِهِ قَضِيتَةُ يَضِيقُ المَقَامُ عَنْ شَرْحهَا، وَيَعْرِفُهَا المُتَخَصِّصُونَ فيها.

قَالَ أيمَنُ: وَلَكِنْ كَيْفَ غَابَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ هَذِهِ عَنْ عُقُولِ البَشَرِ فَانحَدَرَتْ أَفْكَارُهُمْ إِلَى هَذَا الْمُسْتَوَى السَّيِّئِ فِي مُعَامَلَةِ الْإِنَاثِ؟

قالَ الوَالِدُ: لَقَدْ اسْتَطَاعَ الرَّجُلُ بِقُوَّتِهِ فِي قَدِيمِ الرَّمَان، أَنْ يَطْغَى عَلَى المرْأَةِ، وَفَرَضَ عَلَيْهَا قُيُودًا أَبْعَدَتْهَا عَنِ المُكَانَةِ الَّتِي أَرادَهَا اللَّهُ لَهَا، وَمَا زَالَتْ هَذِهِ الْوَفْكَارُ فِي انْحِدَارِهَا حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الآياتِ الكَرِيمَةِ، إِلَى أَنْ جَاءَ الإِسْلامُ فَأَنْقَذَ المرْأَةَ مِنْ كُلِّ مَا يُهِدِّدُ حَيَاتَهَا وَمَكَانَتَهَا الكَرِيمَةِ، إلى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الوَحُودِ، فَاشْتَمَلَ القُرْآنُ الكَرِيمُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الوَحَيانَ الكَرِيمُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الوَحَيانَ الكَامِلَةَ فِي كُلِّ شُئُونِهِنَّ، وَإِنَّ مَنْ يَتَفَهَّمُ الوَصَايَا بِالنِّسَاءِ وصِيَانَتِهِنَ الصِّيانَةَ الكَامِلَةَ فِي كُلِّ شُئُونِهِنَّ، وَإِنَّ مَنْ يَتَفَهَّمُ

القُرْآنَ الكريمَ حَقَّ التَّفَهُم يَرَى الفَرْقَ الوَاسِعَ بَيْنَ مُعَامَلَةِ المرأةِ في الإِسْلامِ، وَمُعَامَلَتها قَبْلَهُ، سَوَاءٌ عنْدَ العَرَب أوْ عنْدَ غَيْرهمْ.

قَالَ أَشْرَفُ: المَعْرُوفُ أَنَّهُ كَانَ فِي العَالَمِ أَصْحَابُ دِيَانَاتٍ أُخْرَى، بَعْضُهُمْ عِنْدَهُمْ عَنْدَهُمْ وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ عِنْدَهُم مِثْلُ هَذِهِ عِنْدَهُمْ كُتُبٌ سَمَاوِيَّةٌ مُنَزَّلَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّه، وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ عِنْدَهُم مِثْلُ هَذِهِ اللَّه، وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ عِنْدَهُم مِثْلُ هَذِهِ اللَّهُ، وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ عَنْدَهُم مِثْلُ هَذِهِ اللَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ لِجُقُوقِ المرْأَةِ.

قَالَ الوَالِدُ: إِنَّ الدِّينَ فِي حَدِّ ذَاتِه يَحْفَظُ لِلمَرْأَةِ حَقَّهَا وَيضَعُهَا فِي مَكَانِهَا اللائقِ بِهَا، بوَصْفهَا شَرِيكَةً لِلرَّجُلِ فِي الحياة، وَلَكِنَّ البِشَرَهُمُ الَّذِينَ انْحَرَفُوا عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي يَكْفُلُ العَدْلُ لِلْجَمِيعِ، فَجَاءَتْ أَجْيَالٌ لاَ تُحِقُّ حَقًّا وَلا تُبْطِلُ بَاطِلاً.. فَفِي الْيُونَانِ القَديمَة مَثَلاً كَانَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَى المرْأَة كَانَّهُ وَلا تُبْطِلُ بَاطِلاً.. فَفِي الْيُونَانِ القَديمَة مَثَلاً كَانَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَى المرْأَة كَانَ مَنْ حَقِّ الرَّوْجِ أَنْ يَبِيعَ زَوْجَتَهُ فَى السُوقِ كَمَا يَبِيعُ أَيَّ شَيْءٍ يَمْلِكُهُ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ أَقَارِبِهَا مِمَّنْ يَحِقُ لَهَا أَنْ تَرْتُ شَيْعًا مَنْ تَرْكَتِه، فَإِنَّهَا لا تَرِثُ ، وَلا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَمْتَلِكَ شَيْعًا، وَمِنْ هُنَا تَوْتُ مُعْمَا مَنْ تَرْكَتِه، فَإِنَّهَا لا تَرِثُ ، وَلا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَمْتَلِكَ شَيْعًا، وَمِنْ هُنَا طَهُمَ الفَسَادُ فِي المُجْتَمَعِ، وَاتَّهَمُوا المرأة بِأَنَّهَا سَبَبُ هَذَا الفَسَاد، حَتَّى أَنْ سُقُراطَ، وَهُو مَنْ أَشْهَرِ فَلاسِفة اليُونَانِ، كَانَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ وُجُودَ المرأة هُو أَكْبُرُ مُنَا وَمَصْدَرٍ للأَزْمَة والانْهِيَارِ فِي العَالَمِ، وَإِنَّ المرأة تَشْبِهُ شَجَرَةً مَصْمُومَةً مَنْ المُونَانِ، وَلَا العَصَافِيرُ تَمُوتُ فِي الْحَالَ ﴾ . مَنْشَأُ ومَصْدَر لِلأَزْمَة والانْهِيَارَ فِي العَالَمِ، وَإِنَّ المرأة تَصُولُ : ﴿ إِنَّ وَمُودَ الْمِالَة عَمَالُكَ مَنْهُ العَصَافِيرُ تَمُوتُ فِي الْحَالَ ﴾ .

وَقَدْ رَوَى لَنَا التَّارِيخُ مَا هُوَ أَبْشَعُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ كَانُوا فِي اليُونَانِ أَيْضًا يُقَدِّمُونَ المرْأَةَ قُرْبَانًا للآلِهَةِ، وَيَذْبَحُونَهَا، كَمَا يَذْبَحُ النَّاسُ البَهَائِمَ وَيَجْعَلُونَهَا يُقَدِّمُونَ المرْأَةَ قُرْبَانًا للآلِهَةِ، وَيَذْبَحُونَهَا، كَمَا يَذْبَحُ النَّاسُ البَهَائِمَ وَيَجْعَلُونَهَا وَتَرُوا » أَضَاحِي تَقرُّبًا إِلَى اللَّه، وَيَذْكُرُونَ فِي ذَلِكَ قِصَّةً عَنِ الْحَرْبِ بَيْنَ اليُونَانِ وَتِرْوًا »

إِذَا اسْتَعَدَّ اليُونَانِيُّونَ لِلْحَرْبِ، وَأَعَدُّوا قُوَّاتِهِمْ وَسُفُنَهُمْ الحَرْبِيَّةَ، وَلَكِنَّ الرِّيحَ لَمْ تُسَاعِدِ السُّفُنَ فِي التَّحَرُّكِ، وَمَكَثُوا عَلَى الشَّاطِئِ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ لا يُمكنهُ مُ السَّيْرُ، حَتَّى ضَاقَ الأمْرُ بِهِمْ، فَشَكُواْ ذَلِكَ إِلَى رَئِيسِ الكَهَنَةِ وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُشِيرَ عَلَيْهِمْ بِرَأَى يَكُونُ فِيهِ الخَلاصُ مِنْ ضيقهِمْ، فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَذَبُحُوا ابْنَةَ الإِمْبرَاطُورِ وَيُقَدِّمُوهَا قُرْبَانًا للآلهة، إِذْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ أَيَّ شَرِّ يُصِيبُهُمْ إِلَا إِذَا قَدَّمُوا إليْهَا إليْهَا القَرَابِينَ مِنَ الذَّبَائِح، أَوْ مِنَ الفَتَيَاتِ العَذَارَى.

أمًّا الرُّومَانُ فَلَمْ تَكُنْ المُرَاةُ عِنْدَهُمْ أَفْضَلَ حَالاً مِمَّا هِيَ عِنْدَ اليُونانِ، فَقَدْ كَانَتْ المرْأَةُ فِي نَظَرِهِمْ نَوْعًا مِنْ أَدَوَاتِ الزِّينَةِ فِي المَنْزِلِ، وَللرَّجُلِ عَلَيْهَا حَقُّ الوصَايَةِ، وَحَقُّ السَّيْطَرَةِ، وَإِذَا أَوْصَى بِأَنْ تُحْرَقَ جُثْتَهُ بَعْدَ مَوْتِه، كَانُوا يَقْذَفُونَ زَوْجَتَهُ فِي النَّارِ لِتُحْرَقَ مَعَهُ، إِذْ كَانَتْ سُلْطَتُهُ عَلَيْهَا هِي سُلُطَةُ المَالِكِ الذِي يَتَصَرَّفُ فِي مُعلَكَاتِهِ كَيْفَ شَاءَ، وكَانَتْ الأُنُوثَةُ فِي عُرْفَهِمْ مِنْ أَكْبَرِ الأَسْبَابِ يَتَصَرَّفُ فِي مُعلَكَاتِهِ كَيْفَ شَاءَ، وكَانَتْ الأُنُوثَةُ فِي عُرْفَهِمْ مِنْ أَكْبَرِ الأَسْبَابِ يَتَصَرَّفُ فِي مُعلَكَةً ، وَوَسِيلَةً اللَّاعِيَةِ إِلِي انْعِدَامِ الأَهْلِيَّةِ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ المرأَةَ مَا هِيَ إِلاَ أَدَاةٌ فَتَاكَةٌ، وَوَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ الإِغْرَاءِ الشَّيْطَانِيَّة يَسْتَخْدَمُهَا إِبْلِيسُ لِلْوُصُولِ إِلَى مَآرِبِهِ، ولاسْتهواءِ مَنْ وَسَائِلِ الإِغْرَاءِ الشَّيْطَانِيَّة يَسْتَخْدَمُهَا إِبْلِيسُ لِلْوصُولِ إِلَى مَآرِبِهِ، ولاسْتهواءِ اللَّغَرَاءِ الشَّيْطَانِيَّة يَسْتَخْدَمُهَا إِبْلِيسُ لِلْوصُولِ إِلَى مَآرِبِهِ، ولاسْتهواءِ اللَّعْرَاءِ السَّيْعَانِ العَضَلَا الضَّمَاءِ، وَلِذَلِكَ كَانُوا يَقْرِضُونَ عَلَيْونَ عَلَيْهِا كَثَيْمَا مِنَ المُعْمَاءِ، وَلِذَاكَ كَانُوا يَقْرِفُونَ أَنَّ الْمُؤَةَ مَرَاتِهِمَ أَقْصَى اللَّهِ اللَّهُ مَرَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ جَسَدٌ تَحِلُّ فِيهِ رُوحٌ شَيْطَانِيَّةٌ، وَلِذَا فَهِيَ لا تَرْقَى إِلَى مُحِيطَ الدَّارِ الآخِرَةِ، بِمَا فِيهَا مِنْ نَعِيمٍ وَثَوَابٍ.

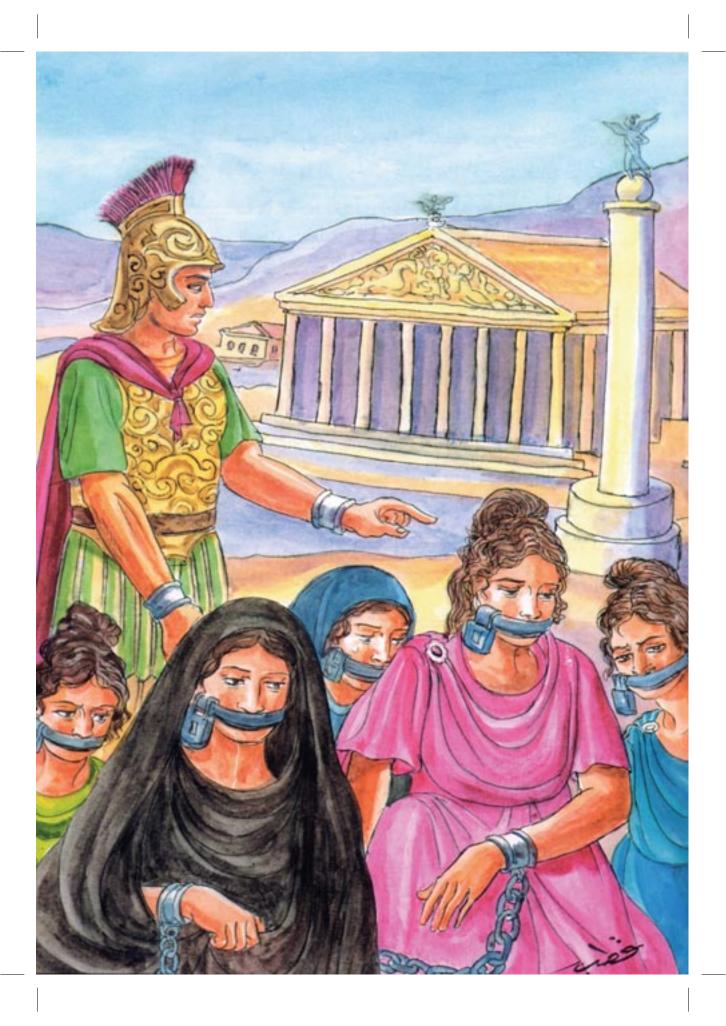

وَيَجِبُ أَنْ تَتَقَيَّدَ حَيَاتُهَا بِقُيُودِ لا تَخْرُجُ عَنْهَا، وَلا تَتَعَدَّاهَا، فَلَيْسَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ حَقِّهَا أَنْ تَضْحَكَ؛ لأَنَّ ضَحَكَهَا هُوَ قَهْقَهَةُ الشَّيْطَانِ، وَلَيْسَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَتَكَلَّمَ، تَأْكُلَ اللَّحْمَ حَتَّى لا تَنْقَلِبَ إِلَى حَيَوانِ مُفْتَرِسٍ، وَلَيْسَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَتَكَلَّمَ، وَقَدْ بَالغُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَغْلَقُوا فَمَها بِقِفْلِ تَنْفِيذًا لِقَرَارَاتِ مُؤْتَمَرَاتِهِمْ.

وَفِي الهِنْدِ كَانَتْ المرْأَةُ تَعِيشُ تَحْتَ سَيْطَرَةِ الرَّجُلِ طُولَ حَيَاتِهَا، كَأَنَّهَا مَمْ لُوكَةٌ لَهُ، وَلَيْسَ لَهَا حَقُّ التَّصَرُّف فِي أَى أَمرٍ مِنْ أُمُورِ حَيَاتِهَا، إلا بِإِذْنِ الرَّجُلِ وَحَسْبَ إِرَادَتِه، وَفِي شَرِيعَةِ البراهِمَة، يَقُولُ قَانُونُهَا: «إِنَّهُ لا يَحِقُّ لِلْمَرْأَةَ الرَّجُلِ وَحَسْبَ إِرَادَتِه، وَفِي شَرِيعَةِ البراهِمَة، يَقُولُ قَانُونُهَا: «إِنَّهُ لا يَحِقُّ لِلْمَرْأَة فِي الرَّهُ وَحَسْبَ إِرَادَتِه، وَفِي شَرِيعَةِ البراهِمَة، يَقُولُ قَانُونُهَا: «إِنَّهُ لا يَحِقُّ لِلْمَرْأَة فِي اللَّهُ وَصَابِهَا وَشَيَخُوخَتِهَا، أَنْ فَي مَرْحَلَة مِنْ مَرَاحِلِ حَيَاتِهَا، أَيْ فِي طُفُولَتِهَا وَشَبَابِهَا وَشَيْخُوخَتِهَا، أَنْ تُحْرِي أَي مَرْحَلَة لِبَيْتِهَا وَرَغْبَتِهَا الخَاصَّة، حَتَّى لَوْ كَانَ ذَلِكَ الأَمْرُ مِنَ اللَّمُورِ الدَّاخِلِيَّة لَبَيْتِهَا».

فَهِى فِي طُفُولَتِهَا تَتْبَعُ وَالَدَهَا، وَفِي شَبَابِهَا تَتْبَعُ زَوْجَهَا، فَإِذَا مَاتَ زَوْجُهَا تَتْبَعُ زَوْجَهَا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ، تَنْتَقِلُ الولاَيةُ عَلَيْهَا إِلَى رِجَالِ عَشِيرَتِهِ الأَقْرَبِينَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ، انْتَقَلَتِ الولاَيةُ انْتَقَلَتِ الولاَيةُ عَلَيْهَا إِلَى أَعمَامُ إِلَى أَعمَامُهَا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَعْمَامُ انْتَقَلَتِ الولاَيةُ عَلَيْهَا إِلَى أَعمَامُ اللّهُ وَلَا فِي أَى مَرْحَلَةً مِنْ مَرَاحِلِ حَيَاتِهَا حَقٌ فِي الْحُرِّيَّةِ، وَلا فِي الاسْتِقْلالِ، وَلا فِي أَى تَصَرُّفٍ وِفْقَ رَغْبَتِهَا.

وَنَاتِي إِلَى مِصْرَ، فَنَجِدُ المرْأَةَ تَتَمَتَّعُ بِقَسْطٍ مِنَ الاحْتِرَامِ، لَمْ تَنَلْهُ أَخُواتُهَا فِي سَائِرِ دُولِ العَالَمِ القَدِيمِ، يَقُولُ المُؤرِّخُونَ:

مِنَ العَادَاتِ المصْرِيَّةِ القَدِيمَةِ، أَنَّ المرأَةَ هِيَ الَّتِي كَانَتْ تَبْدَأُ بِخِطْبَةِ الرَّجُلِ وَاخْتِيَارِهِ، وَكَانَتْ تُمَهِّدُ لِذَلِكَ بِقَصَائِدَ غَزَلِيَّةٍ فِيهَا تَلْمِيحٌ بِرَغْبَتِهَا فِي الزَّوَاجِ،

أَوْ بِإِلْقَاءِ جُمَلِ الاسْتِحْسَانِ، وَالكَلامِ الرَّقِيقِ العَذْبِ عَلَى مَسَامِعِ الرَّجُلِ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مِنْهُ قَبُولاً لِكَلامِهَا تَرَكَتْهُ، وَإِذَا صَادَفَتْ قَبُولاً حَدَّدَتْ مَوْعِدًا لِلْمُقَابِلَةِ، وَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الزَّواجَ صَرَاحَةً، وَقَدْ وَجَدَ البَاحِثُونَ فِي وَثَاثِقِ البَرْدِي مَا يَدُلُ عُلَى ذَلِكَ، فَفِي إِحْدَى البَرْدِيَّاتِ تَقُولُ فَتَاةٌ لِشَابٍ تَرْغَبُ فِي الزَّوَاجِ مِنْهُ:

«يَا صَدِيقِي الجَمِيلُ، إِنِّي أَرْغَبُ أَنْ أَكُونَ زَوْجَتَكَ، صَاحِبَةَ كُلِّ أَمْلاككَ)»، ويَقُولُ أَحَدُ المؤرخينَ:

«لَيْسَ هُنَاكَ شَعْبٌ قَدِيمٌ أَوْ حَدِيثٌ رَفَعَ مَنْزِلَةَ الْمَرْأَةِ كَمَا رَفَعَهَا سُكَّانُ وَادى النِّيل » .

وَمِنْ خَيْرِ الوَثَائِقِ الَّتِي تَشْهَدُ بِمَكَانَةِ المرْأَةِ بِصِفَتِهَا زَوْجَةً وَأُمَّا، تِلْكَ النَّصَائِحُ الَّتِي وُجِدَتْ مُسَجَّلَةً عَلَى وَرَقِ البَرْدِي، فَهَذَا هُوَ (بِتَاحْ حُوتِب) يَنْصَحُ ابْنَهُ في مُعَامَلَة الزَّوْجَة، يَقُولُ لَهُ:

«إِذَا كُنْتَ نَاجِحًا وَأَثَّنْتَ بَيْتَكَ وَكُنْتَ تُحِبُّ زَوْجَتَكَ، فَامْلاً بَطْنَهَا، واكْسُ ظَهْرَهَا، وَأَدْخِلِ السُّرُورَ عَلَى قَلْبِهَا طَوالَ الوَقْتِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ مَعَكَ؛ ذَلِكَ لاَنَّها حَرْثُ نَافِعٌ لَمِنْ يَمْلِكُهُ».

وَوَثِيقَةٌ أُخْرَى تُخَاطِبُ الطُّفولَةَ عَنِ احْتَرَامِ الأُمِّ، وَالتَّحْذِيرِ مِنَ ارْتِكَابِ خَطَا فِي حَقِّهَا تَقُولُ: «يَنْبَغِي أَلَا تَنْسَى أُمَّكَ، فَقَدْ حَمَلَتْكَ طَوِيلاً فِي حَنَايَا صَدْرِهَا، وَكُنْتَ فِيهَا حِمْلاً ثَقِيلاً، وَبَعْدَ أَنْ وَلَدَتْكَ حَمَلَتْكَ عَلَى كَتِفِهَا ثَلاثَ سِنِينَ، وَأَرْضَعَتْكَ ثَدْيَهَا فِي فَمِكَ، وَلَمْ تَشْمَئِزٌ مِنْ قَذَارَتِكَ».

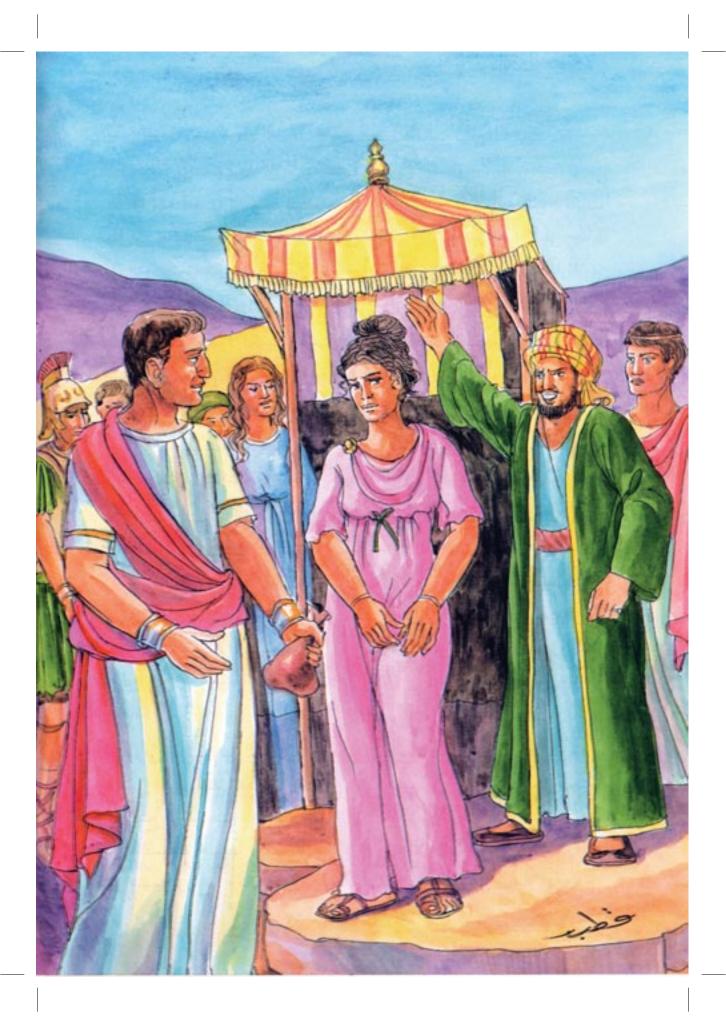

أمَّا عِنْدَ اليَهُودِ فَكَانَتِ المرْأَةُ أشْبَهَ مَا تَكُونُ بِالْبَهِيمَةِ، فَهِيَ تَحْتَ وصَايَة وَالِدَهَا، ثُمَّ تَحْتَ وصَايَةِ زَوْجِهَا بَعْدَ الزَّواجِ، وَلِلْيَهُودِيِّ إِذَا افْتَقَرَ أَنْ يَبِيعَ ابْنَتَهُ فِي نَظِيرِ ثَمَنٍ بَخْسٍ.

وَكَانَ اليهودُ بعامة مِنْظُرونَ إلى المرأة وكأنَّهَا لعنة السماء، وأنَّ الرجلَ الصالحَ هوَ الَّذِي تكتب له السّلامَة مِنْهَا.

وَتَنُصُّ التَّوْرَاةُ فِي زَعْمِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمِرْأَةَ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا تَتُولُ إِلَى أَخِيهِ تَلْقَائِيًّا إِذَا كَانَتْ لَمْ تُنْجِبْ مِنْ زَوْجِهَا الَّذِي مَاتَ، وَلا يَجُوزُ لَهَا الزَّوَاجُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الأَخِ إِلا إِذَا تَبَرَّأَ مَنْهَا أَمَامَ مَجْلِسِ شُيُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَرَفَضَ تَخْلِيدَ عَيْرِ هَذَا الأَخِ إِلا إِذَا تَبَرَّأَ مَنْهَا أَمَامَ مَجْلِسِ شُيُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَرَفَضَ تَخْلِيدَ اسْمِ أَخِيهِ فِي سِجِلِّ الإِسْرَائِيليينَ، فَإِذَا حَملت مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي فَإِنَّ الموثلُودَ لا يُنْسَبُ إِلَى أَبِيهِ الْحَقِيقِيِّ، بَلْ يَحْمِلُ اسْمَ زَوْجِهَا الأوَّلِ، ويَكُونُ خَلَفًا لَهُ فِي تَرَكَتِه وَوَظَائِفَه، وَتُسمَّى هَذِه الْحَالَةُ عَنْدَهُمْ (يَابَامَادْ).

وفي المسيحيَّة لَمْ يَأْخُذْ رِجَالُ الدِّينِ بِمَبْدَأَ مُسَاوَاةِ المرْأَة بِالرَّجُلِ، وَغَضِبُوا عَلَيْهَا أَشَدَّ الغَضَبِ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ السَّبَ فِي خُرُوجِ آدَمَ مِنَ الجَنَّة، وَلا يَصِحُ لَرَجُلِ فِيهِ ذَرَّةٌ مِنْ رُجُولَة أِنْ يَنْقَادَ لامْرَأَة ويَسيرَ وَرَاءَ مَشُورَتِهَا، وَذَلِكَ لضَعْفَ لرَجُلُ فِيهِ ذَرَّةٌ مِنْ رُجُولَة أِنْ يَنْقَادَ لامْرَأَة ويَسيرَ وَرَاءَ مَشُورَتِهَا، وَذَلِكَ لضَعْفَ خُلُقِهَا وَفَسَادِ طَبْعِهَا، ويَجِبُ الابْتِعَادُ عَنْهَا، وَلذَلِكَ رَفَضَ كَثِيرٌ مِنْهُمُ الزَّوَاجَ، وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاتِهِمْ يَتَسَاءَلُونَ: هَلِ المرْأَةُ لَهَا رُوحٌ؟ وَرُوحُهَا هَذِهِ هَلْ هِي مُحَرَّدُ رُوحٍ خَبِيثَة، أَمْ هِي رُوحٌ شَيْطَانِيَّةٌ؟ وَهَلْ تُؤهِّلُهَا أَنْ تُوضَعَ بَيْنَ الْحَيَوانَاتِ الرَّاقِيَة؟ وَهَلْ تُؤهِّلُهَا أَنْ تُوضَعَ بَيْنَ الْحَيَوانَاتِ الرَّاقِيَة؟

وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ المَرْأَةَ لَيْسَتْ بإِنْسَانَة ، وَلَيْسَ لَهَا حَقُّ الاَقْتِرابِ مِنَ الهَيْكُلِ المُقَدَّسِ ؛ لأنَّهَا كَائِنٌّ نَجِسٌ ، وَلَيْسَ لَهَا حَقُّ التَّعْلِيمِ ، أو الحظوة بِبَركاتِ الكَنِيسَة ، وَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقْ إِلا لَخِدْمَة الرَّجُلِ .

وَلَّا انْتَشَرَتْ الدِّيَانَةُ المَسيحيَّةُ بِمبَادِئِهَا الرُّوحيَّةِ وَالْخُلُقِيَّة، خَفَّفَتْ مِنَ القُيُودِ الَّتِي كَانَتْ تُهْمِلُ المرْأَةَ، وَتُنْكُرُ آدَمَيَّتَها، فَدَعَتْ إِلَى تَخْفِيفِ سِيَادَةِ النَّوْجِ، كَمَا دَعَتْ إِلَى تَخْفِيفِ سُلُطَةِ الأبِ وَقَسْوَتِهِ، وَجَعَلَتِ المِيرَاثَ عَلَى الزَّوْجِ، كَمَا دَعَتْ إِلَى تَخْفِيفِ سُلُطَةِ الأبِ وَقَسْوَتِهِ، وَجَعَلَتِ المِيرَاثَ عَلَى الزَّوْجِ، كَمَا دَعَتْ إِلَى تَخْفِيفِ سُلُطَةِ الأبِ وَقَسْوَتِهِ، وَجَعَلَتِ المِيرَاثَ عَلَى النَّهِ وَالقَرَابَةِ.

قَالَ أَشْرَفُ: هَذَا مَا كَانَ فِي الأُمَمِ الأُخْرَى، فَمَاذَا قَالَ المؤرِّخُونَ عَنِ العُرَب؟

قَالَ الوالدُ: لَقَدْ كَانَ العَرَبُ فِي الجَاهِليَّة - كَمَا تَصِفُهُمْ الآيَةُ الكَرِيمَةُ - يَتَشَاءَمُونَ مِنْ ولادَة البَنَات، وَكَانَ الوَاحِدُ مِنْهُمْ يَمْلاُ الغَيْظُ نَفْسَهُ إِذَا بَشَّروهُ بَتَشَاءَمُونَ مِنَ الْإِنَاثِ، وَيَسْوَدُّ وَجْهَهُ مِنَ الْحُزْنِ، حَتَّى أَنَّ أَفْرَادَ القَبِيلَةِ كَانُوا يُعَزُّونَه وَيُواسُونَهُ، وَيَقُولُونَ لَهُ: «آمَنَكَ اللَّهُ عَارَهَا، وَكَفَاكَ مَعُونَتَهَا، وَصَاهَرَكَ القَبْرُ».

وَكَانَت الْحَيْرَةُ تَذْهَبُ بِهِمْ كُلَّ مَذْهَب مِنْ خَوْفِ الفَقْرِ أَوِ العَارِ، فَيَتَشَتَّتُ فِكُرُ الأب، هَلْ يُبْقِى عَلَى حَيَاتِهَا، وَهُوَ يَسْتَشْعِرُ المَذَلَّةِ وَالهَوَانَ، وَيُطَاطِئُ رَأْسَهُ فَكُرُ الأب، هَلْ يُبْقِى عَلَى حَيَاتِهَا، وَهُوَ يَسْتَشْعِرُ المَذَلَّةِ وَالهَوَانَ، وَيُطَاطِئُ رَأْسَهُ أَمَامَ النَّاسِ حَتَّى لاَ تَلْتَقِى نَظَرَاتُهِ الْحَزِينَةُ بِنَظَرَاتِهِمُ الشَّامِتَةَ ؟ وَكَانَ الحَلُّ فِي نَظَرِهِ إِذَا أَبْقَاهَا حَيَّةً، أَنْ يُلْبِسُهَا جُبَّةً مِنَ الصَّوف أَو الجِلْد لِتَكُونَ شَبِيهَةً نَظَرِهِ إِذَا أَبْقَاهَا حَيَّةً، أَنْ يُلْبِسُهَا جُبَّةً مِنَ الصَّوف أَو الجِلْد لِتَكُونَ شَبِيهَةً بِالْفَتَى، وَيَسْتَخْدَمَهَا لِتَرْعَى الإِبِلَ وَالغَنَمَ فَى الصَّحْرَاءِ، أَو يُسَارِعَ إِلَى تِلْكَ الجَرِيمَة البَشْعَة، فَيَدْفَنَهَا فَى التُّرَاب، وَهِيَ حَيَّةٌ.

يَقُولُ بَعْضُ المؤرِّخِينَ:

« كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَلَدَتِ امرَأَتُهُ بِنْتًا، يَتْرُكُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ السَّادِسَةَ مِنْ عُمْرِهَا قَالَ لأُمِّهَا طَيِّبِيهَا وَزَيِّنِيهَا حَتَّى أَذْهَبَ بِهَا إِلَى أَحْمَائِهَا - يَعْنِى أَصْهَارِهَا - وَقَدْ حَفَرَ لَهَا بِئْرًا فِي الصَّحْرَاءِ، فَيبلُغُ بِهَا البِئْرَ فَيَقُولُ لَهَا:

انْظُرِى فِيهَا، ثُمَّ يَدْفَعُ بِهَا مِنْ خَلْفِهَا وَيُهِيلُ عَلَيْهَا التُّرَابَ، حَتَّى تَسْتَوِى النِظُرُ بِالأرْضِ.

أوْ كَمَا يَقُولُ ابنُ عَبَّاسٍ - رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:

«كَانَتِ الحَامِلُ إِذَا قَرُبَتْ وِلادَتُهَا حَفَرَتْ حُفْرَةً، فَمَخَضَتْ عَلَى رأسِ تِلْكَ الحُفْرَةِ، فَمَخَضَتْ عَلَى رأسِ تِلْكَ الحُفْرَةِ، فَإِذَا وَلَدَتْ ولَدَتْ ولَدًا حَمَلَتْهُ، وَرَجَعَتْ به إِلَى أَهْلَهَا».

وَكَانَ بَعْضُهُمْ لا يَقْتُلُ بِنْتَهُ، وَلا يَسْتَخْدِمُهَا لِتَكُونَ رَاعِيَةً فِي الصَّحَرَاءِ، وَلَكِنَّهُ يَتْرُكُ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ، وَيَهْجُرُ زَوْجَتَهُ الَّتِي تَلِدُ البَنَاتَ، وَيَرْوُونَ ذَلِكَ عَنْ وَلَكِنَّهُ يَتْرُكُ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ، وَيَهْجُرُ زَوْجَتَهُ الَّتِي تَلِدُ البَنَاتَ، وَيَرْوُونَ ذَلِكَ عَنْ وَلَكِنَّهُ يَتْرُكُ بَيْتِهَا النَّابَ الْرَأْتُهُ تَرَقُبُهُ حَتَّى إِذَا مَرَّ أَمَامَ بَيْتِهَا تُعَنِّى وَاحِد اسْمُهُ أبو حَمْزَةَ الضَّبِّيُّ، فَكَانتِ امْرَأَتُهُ تَرَقُبُهُ حَتَّى إِذَا مَرَّ أَمَامَ بَيْتِهَا تُعَنِّى شَعْرًا تَقُولُ فيه:

يَظُلُّ فِي البَيْتِ الَّذِي يَلِينَا تَاللَّهِ مَا ذَلكَ فِي أَيْدينا وَلَكَ فِي أَيْدينا وَنَحْنُ كَالأَرْضِ لِزَارِعِسينا

مَا لأبِي حَمْزَةَ لا يَأْتِينَا غَضْ بَانَ ألا نَلدَ البَنينَا وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا أُعْطَينَا

نُنْبِتُ مَا قَدْ زَرَعُ وهُ فِينَا

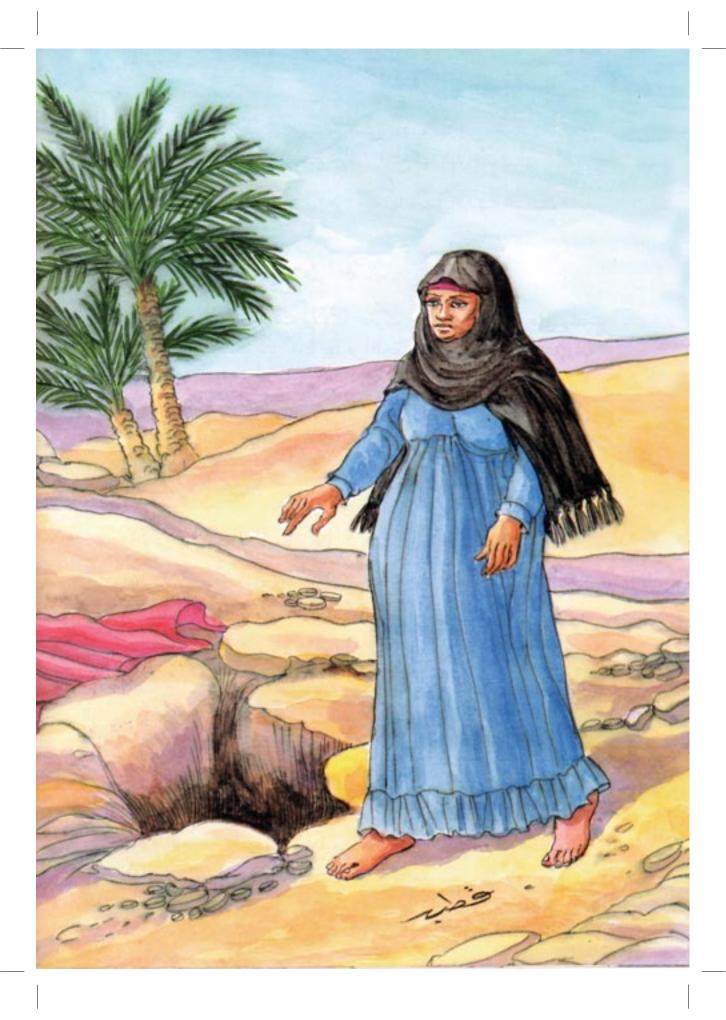

قَالَتْ إِيمَانُ: لابُدَّ أَنَّ لِكُلِّ عَادَةٍ سَبَبًا وَبِدَايَةً، فَكَيْفَ كَانَتْ بِدَايَةُ هَذِهِ العَادَة السَّيئَة؟

قَالَ الوالدُ: يَقُولُونَ أَنَّ بَعْضَ القَبَائِلِ - كِنْدَةَ وَرَبِيعَةَ وَتَمِيمٍ - وَقَعَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِمْ حُرُوبٌ وَغَارَاتٌ، وأَسَرَ الأعْدَاءُ بَنَاتِ زُعَمَاءِ هَذَهِ القَبَائِلِ، وَلَا اصْطَلَحَ الْجَانِبَانِ، وَأَرَادَ كُلُّ فَرِيقٍ أَنْ يَسْتَرِدَّ الأسْرَى رَفَضَ بَنَاتُ هَوُلاءِ وَلَا اصْطَلَحَ الجَانِبَانِ، وَأَرَادَ كُلُّ فَرِيقٍ أَنْ يَسْتَرِدَّ الأسْرَى رَفَضَ بَنَاتُ هَوُلاءِ الزُّعَمَاءِ العَوْدَةَ إِلَى أَهْلِيهِنَ، وَفَضَّلْنَ الجَيَاةَ وَهُنَّ أَسَارَى فِي بِلادِ الأعْدَاءِ، وأَحَسَ هَوُلاءِ الزُّعَمَاءُ بِالخِرْي وَالعَارِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَغَضِبُوا غَضَبًا شَديدًا وَأَحَسَ هُولاءِ الزُّعَمَاءُ بِالخِرْي وَالعَارِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَغَضِبُوا غَضَبًا شَديدًا وَبَعَهُم إِلَى وَأَدِ بَنَاتِهِمْ، وَتَبِعَهُم فِي ذَلِكَ أَفْرَادُ قَبَائِلِهِمْ خَشْيَةَ المَذَلَّةِ والعَارِ، وبَقَيتْ هَذِهِ العَادَةُ فِي قَبَائِلِ العَرَبِ حَتَّى أَبْطَلَهَا الإِسْلامُ.

قَالَتْ إِيمَانُ: أَلَمْ يذكُرِ المؤرِّخون اسْمًا محدَّدًا لِواحدٍ مِنْ هَوَلاءِ الَّذِينَ كَانُوا يَئدُونَ بَنَاتَهُم؟

قالَ الوالدُ: بَلَى هُنَاكَ أسمَاءُ كَثِيرَةٌ، أَذْكُرُ مِنْهَا رَجُلاً اسْمُهُ قَيْسٌ بْنُ عَاصِمِ المنْقريُ عِنْدَمَا أَعْلَنَ إِسْلامَهُ، وَالْتَقَى بِالنَّبِيِّ عَيْكَ ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ : قاصِمِ المنْقريُ عِنْدَمَا أَعْلَنَ إِسْلامَهُ، وَالْتَقَى بِالنَّبِيِّ عَيْكَ ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ : (كُنْتُ أَخَافُ الأُحْدُوثَةَ وَالفَضِيحَةَ فِي البَنَات، فَمَا وُلدَتْ لِي بِنْتٌ قَطْ إِلا وَأَدْتُهَا » فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَيْكَ أَنْ يَعْتِقَ عَنْ كُلِّ مَوْءُودَةً رَقَبَةً، يَعْنِي يَشْتَرِي عَبْدًا وَيُعْتِقَهُ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ وَتَكْفِيرًا عَنْ جَرِيمَتِه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُعْتِقَهُ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ وَتَكْفِيرًا عَنْ جَرِيمَتِه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُعْتِقَهُ ابْتَغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ وَتَكُفْيرًا عَنْ جَرِيمَتِه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُعْتِقُهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمُا الَّذِي دَفَعَكَ إِلَى ذَلِكَ وَأَنْتَ أَكْثَرُ العَرَبِ مَالاً؟ » فأجابَهُ الرَّجُلُ قَائِلاً: مَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الوَبَرِ. مَخَافَةَ أَنْ يَنكَحِمُهُنَ مِثْلُكَ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ وَقَالَ: هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الوَبَرِ.

وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ يَرَى نَفْسَهُ سَيِّدَ العَرَبِ جَمِيعًا وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ كُفَءٌ لَهُ، فَيَسْتَحِقُّ أَنْ يُصَاهِرَهُ، وَيَتَزَوَّجَ بِنْتَهُ، فَكَانَ يُفَضِّلُ قَتْلَهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ سَبَبًا فِي مُصَاهَرَةٍ مَنْ هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ مَكَانَةً.

وَسَكَتَ الوَالِدُ هُنَيْهَةً لِيَسْتَجْمِعَ أَفْكَارَهُ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الحَدِيثَ، قَالَ:

وَلَكِنْ فِي ذَلِكَ الْجَوِّ الْمَلِيءِ بِالجَهِ اللهِ وَالسَّفَاهَةِ كَانَ هُنَاكَ بَعْضُ العُقَلاءِ النَّذِينَ يُقَدِّرُونَ البِنْتَ قَدْرَهَا وَيُحَارِبُونَ هَذَهِ العَادَةِ المَرْذُولَةَ.. فَهَذَا وَاحِدُ اسْمُهُ النَّذِينَ يُقَدِّرُونَ البِنْتَ قَدْرَهَا وَيُحَارِبُونَ هَذَهِ العَادَةِ المَرْدُولَةَ.. فَهَذَا وَاحِدُ اسْمُهُ صَعْصَعَةَ بْنُ نَاجِيةَ، جَدُّ الفَرَزْدَق، الشَّاعِرِ المَشْهُورِ، كَانَ يَسْيرُ بَيْنَ العَرَبِ وَيَسْأَلُ عَنِ النِّسَاء، فَإِذَا عَرَفَ أَنَّ إِحْدَاهُنَّ حَامِلٌ ذَهَبَ إِلَى زَوْجِهَا يَسْتَوْهِبُهُ وَيَسْأَلُ عَنِ النِّسَاء، فَإِذَا عَرَفَ أَنْ إَحْدَاهُنَّ حَامِلٌ ذَهَبَ إِلَى يَشْتَرِيهَا، فَإِذَا وَلَدَتُ حَيَاةَ المُولُودَةِ إِنْ كَانَتُ أُنْثَى، وَفِي بَعْضِ الْحَالاتِ كَانَ يَشْتَرِيهَا، فَإِذَا وَلَدَتُ الْمِرْبُقُ بِنَا أَخُذَهَا وَتَكَفَّلُ بِتَرْبِيَتِهَا، حَتَّى جَاءَ الإِسْلامُ وَعِنْدَهُ أَرْبُعُمَائَةِ فَتَاةً لَوْلا كَفَائَةُ لَهُنَّ لَقَتَلَهُنَّ آبَاؤُهُنَّ .

وَقَدْ أَسْلَمَ صَعْصَعَةُ بْنُ نَاجِيةَ هَذَا، وَالْتَقَى بِالنَّبِيِّ عَلَيْكَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّه، لَقَدْ كُنْتُ أَعْمَلُ عَمَلاً في الجَاهليَّة، أَفَيَنْفَعْني ذَلَكَ اليَوْمَ؟

قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْكَ : وَمَا عَمَلُكَ؟

قَالَ: كَانَ عِنْدِى نَاقَتَانَ عُشرَاوَانِ فَضَاعَتَا مِنِّى فِى الصَّحَرَاءِ، فَركِبْتُ جَمَلاً، وَمَضَيْتُ أَبْحَثُ عَنْهُمَا، فَرَأَيْتُ مِنْ بَعِيدٍ بَيْتًا، فَذَهَبْتُ إِلَيْه، فَإِذَا بِشَيْخِ جَمَلاً، وَمَضَيْتُ أَبْحَثُ عَنْهُمَا ، فَرَأَيْتُ مَنْ بَعِيدٍ بَيْتًا، فَذَهَبْتُ إِلَيْه، فَإِذَا بِشَيْخِ جَالِسٍ أَمَامَهُ، سَأَلْتُهُ عَنْ النَّاقَتَيْنِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمَا عِنْدَهُ، فَجَلَسْتُ بِجَانِبِهِ أَنْتَظِرُ مَا مَاكُونُ مِنْهُ، فَإِذَا عَجُوزٌ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ البَيْت، فَقَالَ لَهَا الرَّجُلُ: مَاذَا مَاذَا سَيَكُونُ مِنْهُ، فَإِذَا عَجُوزٌ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ البَيْت، فَقَالَ لَهَا الرَّجُلُ: مَاذَا

وَضَعَت المرْأَةُ، فَإِذَا كَانَ ذَكَرًا شَارَكَنَا فِي أَمْوَالِنَا، وَإِذَا كَانَتْ أُنْثَى وأَدْنَاهَا، فَقَالَتْ العَجُوزُ: لَقَدْ ولَدَتْ أُنْثَى.

يَقُولُ صَعْصَعَةُ: فَالتَفَتُّ إِلَى الرَّجُلِ، وَقُلْتُ لَهُ: أَتَبِيعُهَا: فَقَالَ: وَهَلْ تَبِيعُ العَرَبُ أَوْلادَهَا؟ قُلْتُ: إِنَّمَا أَشْتَرِى مِنْكَ حَيَاتَهَا، وَلا أَشْتَرِى رِقَّهَا، قَالَ: فَبِكَمْ تَشْتَرِيهَا؟ قُلْتُ: كَمَا تَحْكُمْ أَنْتَ، قَالَ: أَبِيعَهَا لَكَ بِالنَّاقَتَيْنِ وَالْجَمَلِ.

يَقُولُ صَعْصَعَةُ: فَاشْتَرَيْتُ البِنْتَ بِالنَّاقَتَيْنِ والجَمَلِ، واشْتَرَطْتُ أَنْ أَرْكَبَ الجَمَلَ حَتَّى أَعُودَ به إِلَى مَنْزلى، وَمَعى المَوْلُودَةُ الَّتِي اشْتَرَيْتُهَا.

يَقُولُ صَعْصَعَةُ: فآمنْتُ بِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ، وَقَدْ صَارَتْ لِى سُنَّةٌ فِى العَرَب، عَلَى أَنْ أَشْتَرِى كُلَّ مَوْءُودَة بِنَاقَتَيْنِ عُشرَاوَيْنِ، وَجَمَل، فَعِنْدى إِلَى هَذهِ الغَايَة تَمَانُونَ وَمَائَتَا مَوْءُودَة قَدْ أَنْقَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيَالِهُ : لا يَنْفَعُكَ فَلَكَ، لأَنَّكَ لَمْ تَبْتَغِ بِهِ وَجْهَ اللَّه، وَإِنْ تَعْمَلْ فِى الإِسْلامِ عَمَلاً صَالِحًا تُثَب عَلَيْه.

وَلَمْ يَكُنْ صَعْصَعَةُ هَذَا وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ، بَلْ ذَكَرَ التَّارِيخُ أَيْضًا وَلَهُ بِنَ عَمِو بِنِ نُفَيلٍ، وَكَانَ رَجُلاً قَدْ هَجَرَ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ، وَذَهَبَ يَبْحَثُ عَنِ الدِّينِ الصَّحِيحِ، الَّذِي جَاءَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام، مِنْ قَبْلُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ النَّبِيُ الدِّينِ الصَّحِيحِ، الَّذِي جَاءَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام، مِنْ قَبْلُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ النَّبِيُ مُحَدَمَّدُ عَيَلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، كَانَ زَيْدُ بِنُ عمرو بِنِ نُفَيْلٍ هَذَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ هُنَاكَ رَجُلاً يَعْزِمُ عَلَى وَأَد بِنْتِهِ يَدْهُبُ إِلَيْهِ، وَيَقُولُ لَهُ: لا تَقْتُلُهَا، أَنَا أَكُفِيكَ مَعُونَتَهَا، وَيَقُولُ لَهُ: لا تَقْتُلُهَا، أَنَا أَكُفِيكَ مَعُونَتَهَا، وَيَعُولُ لَهُ: لا تَقْتُلُهَا، أَنَا أَكُفِيكَ مَعُونَتَهَا، وَيَقُولُ لاَبِيهَا: إِنْ شَعْتَ دَفَعْتُهَا وَيَا مُعُونَتَهَا .



قَالَتْ إِيمَانُ: لَقَدْ كَانَتْ البِنْتُ تَعِيشُ حَيَاةً كَئِيبَةً وَبَائِسَةً فِي تِلْكَ العُهُودِ الْمُظْلِمَةِ، وَإِنِّي لأَحْمَدُ اللَّهَ إِذْ لَمْ أُولَدُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ البَغِيضِ.

قَالَ الوَالِدُ: حَقَّا يَا بُنَيَّتِي، نَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي هَدَانَا للإِسْلامِ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ومَعَ حَمْدِهِ جَلَّ شَأْنُهُ نَذْكُرُ نعمتَهُ عَلَى الأُسْرَةِ الْمُسْلِمَةِ، وكَيْفَ جَعَلَهَا تَعِيشُ فِي ظِلِّ جَنَاحَيْنِ يُظَلِّلانِ الأَبْنَاء، ويَكْفُلانِ لَهُمُ المُسْلِمَة، وكَيْفَ جَعَلَهَا تَعِيشُ فِي ظِلِّ جَنَاحَيْنِ يُظَلِّلانِ الأَبْنَاء، ويَكُفُلانِ لَهُمُ اللّهِ الرَّاحَة والهَنَاء، هُمَا الأَبُ والأُمُّ، الذَّكُرُ والأُنْثَى، ولنَتَأَمَّلْ قَوْلَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ الرَّاحَة والهَنَاء، هُمَا الأَبُ واللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ النِّسَاءَ أَمْرًا، حَتَّى جَاءَ الإِسْلامُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ قُرْآنًا، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ».

وَصَدَقَ عُمَرُ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ - فَقَدْ أَعْطَى الإِسْلامُ لِلْبِنْتِ حَقَّ الحَيَاةِ أُولاً، فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقَ نَحْنُ نَحْنُ لَوْلاَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَحْنُ نَوْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣٠) ﴾ [الإسراء].

كَمَا عَلَّمَنَا القُرْآنُ الكَرِيمُ أَنَّ الأُولادَ إِنَّمَا هُمْ نَوْعٌ مِنَ الرِّزْقِ واللَّهُ سُبْحَانَهُ يُقَسِّمُ الأرْزَاقَ كَيْفَ يَشَاءُ، إِذْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُقَسِّمُ الأرْزَاقَ كَيْفَ يَشَاءُ، إِذْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لَمِن يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لَمِن يَشَاءُ الذُّكُورَ ( 3 ) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقيمًا إِنَّهُ عَليمٌ قَديرٌ ( ٥ ) ﴾ [الشورى ].

وَمَعْنَى الآيَة الكَرِيمَةِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى هُوَ مَالِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ وَمَا فِيهِنَّ مِنْ مَخْلُوقَاتٍ بِمَا فِي ذَلِكَ البَشَرُ أَنْفُسُهُمْ، وَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ المَشِيئَةُ المُطْلَقَةُ، فَهُوَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ أَوْلادًا كُلُّهُمْ مِنَ البَنَاتِ، أَوْ كُلُّهُمْ مِنَ الذُّكُورِ، أَوْ

يَرْزُقُ الإِنْسَانَ أَوْلَادًا مِنَ الذُّكُورِ والإِنَاثِ، وَقَدْ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا لا يُنْجِبُ أَوْلادًا، لا مِنَ الذُّكُورِ وَلا مِنَ الإِنَاثِ، وَهَذَا شَيْءٌ مُشَاهَدٌ وَمَلْمُوسٌ فِي الحَيَاةِ الْعَامَّةِ، ثُمَّ هُوَ سُبْحَانَهُ يَمُنُ عَلَيْنَا أَنْ جَعَلَ لَنَا أَزْوَاجًا، وَجَعَلَ مِنَ الأزْواجِ بَنِينَ وَحَفَدَةً، فَتِلْكَ نِعْمَةُ اللَّهِ الَّتِي لا يَنْبَغِي للإِنْسَانِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهَا أَوْ يَجْحَدَهَا.

قَالَتْ إِيمَانُ: وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ لِلْبَنَاتِ حُقُوقًا كَمَا أَنَّ لإِخْوَتِهِنَّ الذُّكُورِ حُقُوقًا.

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا حَقُّ، فَهُو - كَمَا قُلْنَا - أَعْطَاهَا حَقَّ الْحَيَاةِ، وَحَرَّمَ قَتْلَهَا، ثُمَّ أَعْطَاهَا حَقَّ التَّرْبِيَةِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ عَيْكَ : «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بَنَات، ثُمَّ أَعْطَاهَا حَقَّ التَّرْبِيَة، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ عَيْكَ : «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بَنَات، أَوْ ثَلاثُ أَعْطَاهَا حَقَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ فَلَهُ الجَنَّةُ أَوْ ثَلاثُ أَخُواتٍ فَعَلَّمَهُنَّ وَأَدَّبَهُنَّ، واتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ فَلَهُ الجَنَّةُ : أَوْ بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَأَجَابَ عَلَيْكَ : (أَوْ بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ فَأَجَابَ عَلَيْكَ : ( أَوْ بَنْتَان أَوْ أُخْتَان يَا رَسُولَ اللَّه ؟ فَأَجَاب عَلَيْكَ : ( أَوْ بَنْتَان أَوْ أُخْتَان يَا رَسُولَ اللَّه ؟ فَأَجَاب عَلَيْكَ :

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ يَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ - يَعْنِي بِنْتَيْنِ - حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا»، وَضَمَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّهُ أَصَابِعَهُ تَعْبِيرًا عَنْ شدَّة القُرْبِ والالْتصَاق.

كَمَا قَرَّرَ الدِّينُ لِلْبِنْتِ حَقَّ النَّفَقَةِ وَالكَفَالَةِ مِنَ الأَبِ، وَلا يَجُوزُ للأَبِ أَنْ يُجْبِرَ ابْنَتَهُ عَلَى العَمَلِ وَطَلَبِ الرِّزْقِ، وَذَلِكَ حِمَايَةً لِشَرَفِهَا وَرِعَايَةً لِسَلاَمَةِ المُجْتَمَع.

وَقَدْ نَبَّهَ الرَّسُولُ عَلَى أَلَكُ عَلَى ذَلكَ فَقَالَ: ﴿ أَلا أَدُلَّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَة؟

ابْنَتُكَ، مَرْدُودَةً إِلَيْكَ، وَلَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ » فَهُو عَلَيْ يُوضِّحُ لَنَا أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَاتِ، وَأَفْضَلِ القُرُبَاتِ، قِيَامَ الأبِ بِالإِنْفَاقِ عَلَى ابْنَتِهِ إِذَا عَادَتْ إِلَيْهِ مُطَلَّقَةً أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا.

وَلَمْ تَقِفْ حُقُوقُ البِنْتِ عِنْدَ حَقِّ الْحَيَاةِ وَحَقِّ النَّفَقَةِ وَالتَّرْبِيَةِ فَقَطْ، بَلْ تَعَدَّتْ ذَلِكَ إِلَى حَقِّهَا فِي التَّعْلِيمِ، وَمِنْ هُنَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ العِلْمِ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مَنْ اتَّصَفَ بِالإِسْلامِ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مَنْ اتَّصَفَ بِالإِسْلامِ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا وَ فَي الْحَدِيثَ وَلَقُدْ حَرِصَ المحدِّقُونَ عَلَى ذَكْرِ هَذَا الْحَقِّ للمرْأَةِ، فَزَادُوا فِي الْحَديثِ كَلَّ مَنْ النَّبِيُّ عَلَيْكَةً : « أَيُّمَا رَجُلُّ كَلَمَةَ « وَمُسْلِمَة » وَاعْتَمَدُوا عَلَى حَديث آخَرَ يَقُولُ فِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْكَةً : « أَيُّمَا رَجُلُّ كَانَ عَنْدَهُ وَلِيدَةٌ – يَعْنِي جَارِيَةً مَمْلُوكَةً – فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبُهَا كَانَ عَنْدَهُ وَلِيدَةٌ – يَعْنِي جَارِيَةً مَمْلُوكَةً – فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبُهَا عَلْمَ مَنْ تَعْلِيمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبُهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا فَلَهُ أَجْرُ فِي تَحْرِيرِ عَسْمَهَا بِالْعَتْق.

لَقَدْ أَعْطَى الإِسْلامُ المَرْأَةَ كَثِيرًا مِنَ الْحُقُوقِ سَوَاءٌ كَانَتْ أُمَّا، أَمْ زَوْجَةً، أَمْ أُخْتًا أَمْ بِنْتًا، فَالنِّسَاءُ فِي كُلِّ الْحَالاتِ، شَقَائِقُ الرِّجَالِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكَ ، وَرَيَاحِينُ البُيُوتِ كَمَا يَقُولُ الشُّعَرَاءُ.

وَلْنَقْرَأُ مَعًا يَا أَبْنَائِي مَا بَدَأْنَا بِهِ مِنْ آيَاتِ الذِّكْرِ الحَكِيمِ:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّه لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٦) وَيَجْعَلُونَ لِلَّه الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٧٥) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأَنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُو يَشْتَهُونَ (٧٥) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأَنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ (٥٠) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ كَظِيمٌ (٥٠) يَتُوارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٠) ﴾.

#### الأسئلة

- ١- كَيْفَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَهُمْ وَيَخْتَصُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِمَا هُوَ أَفْضَلُ؟
- ٢ مَا الَّذِي عَرفْتَهُ عَنْ مُعَاملَةِ المرأةِ عِنْدَ اليونَانِ وَالرُّومَانِ واليَهُودِ
  وَالنَّصَارَى؟ وَهَلْ يَتَّفِقُ ذَلِكَ مَعَ مُعَاملَةِ الإسلامِ لِلنِّسَاءِ؟
- ٣ في القصَّة أسماءُ رِجَالٍ مِنَ العَرَبِ كَانُوا يَحْتَرِمُونَ حُقُوقَ المُرْأَةِ، وَيُحَارِبُونَ عَادَةَ وَأُدِ البَنَاتِ، اذْكُر اسْمَيْنِ مِنْهُمْ، وَمَاذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ؟
  - ٤ كَيْفَ كَانَ العَرَبُ يَعْدُونَ بَنَاتَهُمْ ؟ وَمَا سَبَبُ هَذه العَادَة؟
    - ٥ اذكرِ الآيَةَ الكَرِيمَةَ الَّتِي أَعْطَتِ المَرْأَةَ حَقَّهَا فِي الْحَيَاةِ.
- ٦ من التَّوْجِيهات النَّبَوِيَّة الحثُّ عَلَى الإِنْفَاقِ عَلَى البِنْتِ وَتَرْبِيَتَهَا التَّرْبِيَة الصَّالَخة، هَات حَديثًا نَبَويًّا يَذْ كُرُ ذَلكَ.
- ٧ مِنْ حُقُوقِ البِنْتِ فِي الإِسْلامِ الحَقُّ فِي التَّعْلِيمِ، اذْكُرْ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلكَ.
- ٨ في القيصَّة أسْمَاءُ رِجَالٍ اعْتَرَفُوا بِوَادِ بِنَاتِهِمْ، اذْكُرْ مَا تَعْرِفُهُ
  عَنْهُمْ، وَبِمَاذَا عَلَّلُوا ذَلِكَ.

#### درس النحو

ذكرنا في الدرس السابق حروف العطف، وقلنا أنها عشرة حروف، هي الواو، والفاء، وثُمَّ، وَأَوْ، وأَمْ، وَإِمَّا، وَبَلْ، وَلا، ولَكِنْ، وَحَتَّى، ولكل حرف من هذه الحروف معنى ذكرناه في الدرس السابق، ووعدنا أن نذكر في هذا الدرس أحكام هذه الحروف، يعنى العمل الذي تعمله إذا جاءت في جملة من الكلام.

وأحكام هذه الحروف أنها تجعل ما بعدها تابعًا لما قبلها في الإعراب، ولذلك نقول أنها توابع، وما قبلها متبوع، فإذا كان ما قبلها مرفوعًا جاءت هي مرفوعة أيضًا، نقول مثلاً:

حَضَرَ خَالدٌ وَحَامِدٌ، فَخَالِدٌ مرفوعٌ لأنه فاعل وعلامة رفعه الضمَّة، وحَامِدٌ مَعْطُوفٌ علَى خَالد، ويكون مرفوعًا مثله، وعلامة رفعه الضمَّة أيضًا، ونقول: اجْتَمَعَ التَّلامِيذُ وَالمدرِّسُونَ، فتكون كَلِمَةُ «المُدرِّسُونَ» معطوفة على التلاميذ، ومرفوعة بالواو؛ لأنها جمع مذكر سالم، وهكذا إذا كان المتبوع منصوبًا أو مجرورًا كان التابع مثله منصوبًا أو مجرورًا.

وكما نعطف الاسم على الاسم نعطف الفعل أيضًا على الفعل، فنقول: يَحْضُرُ المدرسُ ويَشْرَحُ الدَّرْسَ، فالفعل يَحْضُرُ بالضمَّة، والفعل يَشْرَحُ معطوفٌ على الفعل يَحْضُرُ، ومرفوعٌ مثله بالضمَّة، وهكذا لو قلت: المدرسُونَ يَحْضُرُونَ وَيَشْرَحُونَ الدَّرسَ، فالفعل يَشْرَحُونَ معطوفٌ على الفعل يَحْضُرُونَ، وكل منهما مرفوعٌ بثبوت النون، والواو التي فيها ضمير، وهي الفاعل.

وهكذا ترى أن الاسم يُعطف على الاسم، والفعل يُعطف على الاسم، والفعل يُعطف على الفعل، وعليك أن تدرب نفسك على فهم ذلك بالقراءة المتأنية، وإعراب ما تقرأ حتى تنمو لديك الملكة الجيدة لفهم قواعد النحو، وتطبيقها عمليًّا في كل مطالعاتك.

وَإِلَى اللِّقَاءِ فِي القِصَّةِ التَّالِيَةِ (٧٢) وَعنْوَانُهَا «التي نقضت غزلها»

## 

١ - الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣- يا بني إسرائيل 1- بقرة بني إسرائيل ۵- هاروت وماروت ٦- بيت الله ٧- قبلة المسلمين ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ١٣ - ابنة عمران ١٤- عيسى في السماء ١٥- نصر الله 17 - اختبار الله ١٧ - حياة الشهداء ١٨- صلاة الحرب ١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابیل وهابیل ٢١- مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ۲۷- هود عليه السلام وقومه ۲۸- صالح عليه السلام وقومه ۲۹- لوط عليه السلام وقومه

٣٠- شعيب عليه السلام وقومه

۳۲- قوم موسی وقوم فرعون

٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل

37- موسى عليه السلام والأسباط

٣٥- سفهاء بني إسرائيل

٣٧- ضحية الشيطان

والسحرة

إسرائيل

٣١- موسى عليه السلام وفرعون

٣٢- مسوسى عبليسه السيسلام وينو

۳۸- دفاع عن الرسول ۳۹- وعد الله

٤- توزيع الغنائم
 ١٤- قوة الصابرين

٤٢- أسسرى بلر عتاب وفلاء

21- يوم الحج الأكبر.

12- يوم حنين. 20- عزير آية الله للناس.

17- الشهور العربية والأشهر

الحوم. 45- داذم کر راز الآرد کار دا

1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا.

٤٨ - لا تحزن إن الله معنا. ٤٩ - المنافقون في المدينة.

٥٠- خذ من أموالهم صدقة.

٥١ - مسجد التقوى ومسجد الضرار.

٥٢- المسلمون في ساعة العسرة.

٥٣- الثلاثة الذين خُلَّفوا.

\$ ٥- والله يعصمك من الناس.

٥٥- القرآن يتحدى.

٥٦- وجاوزنا ببني إسرائيل البحر.

٥٧- يا بني اركب معنا.

 ٥٨ - يوسف عليه السلام في غيابة الجب.

٥٩ يوسف عليه السلام السجون المظلوم.

٦٠- مبر قسميص يومف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحبة.

٦٢ - ثم استوى على العرش.

٦٢ - حتى يغيروا ما بأنفسهم

25- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مصلى.

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

٦٩- ويخلق ما لا تعلمون.

٧٠- وعــــلامـــات وبـالنجـم هم يهتدون.

٧١- رياحين البيسوت شسقسائق الرجال.

٧٢- التي نقضت غزلها.

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده.

٧٤- فتية آمنوا بربهم. ٧٥- صَاحب الجنتين.

٧٦- موسى عليه السلام والعب. الصالح.

٧٧- ذو القرنين.

٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة.

٧٩- واذكر في الكتاب مريم.

۸۰- ذلك عيسى ابن مريم.

٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل.

٨٢- واذكر في الكتاب إدريس.

٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

۸۴- الوادی المقدس طوی. ۸۵- وجــعـلنا من المـاء ک

٨٥- وجــعـلنا من المـاء كل شيء حي.

٨٦- النار بردا وسلاما.

٨٧- حكمة سليمان عليه السلام

۸۸- وأيوب إذ نادى ربه.

٨٩- يونس عليه السسلام في بطن الحوت.

 ٩٠ سليسمان عليه السسلام وملكة سبا.

٩١ - منوسى علينه السبلام القنوى الأمين.

٩٢- قارون وعاقبة المفسدين

٩٣- زيد... هسو ابن حارثة.

٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية.

٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور.

٩٦- وفدينساه بذبسيح عظيم.

٩٧- يسعسة الرضوان وصلح الحديبة.

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

٩٩- أصحاب الأخدود والشابتون على الإيمان.

۱۰۰- للبيت رب يحميه.